وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتُودَعَهَا حُكُّ فِي كِتْبِ مُّبِيْنٍ ۞ وَهُوالَّذِي خَكَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرةً كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْهَاءِ لِيَبْلُوكُمُ التَّكُمُ آحُسَنُ عَمَلًا وَلَإِنْ قُلْتَ إِنَّكُمُ مِّبْعُوثُونَ مِنْ بَعُنِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوۤ النَّ هٰنَ آلِلَّاسِحُرُّمُّبِينٌ ٥ وَلَيِنَ أَخَّرُنَا عَنْهُمُ الْعَنَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُكُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يُحْبِسُهُ الْآيُومُ يَأْتِيْهِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ﴿ وَلَإِنَ اَذَقْنَا الْإِنْسَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ انزعنهامِنُهُ إِنَّهُ لَيُعُوسٌ كَفُورٌ وَلَإِنَ اذْقَنْهُ نَعْمَاءَ بِعُلَاضَرَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السِّيبَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَقُرِحٌ فَخُورُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولِيكَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّاجَرُّكِبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكً بَعْضَ مَا يُوْتَى إِلَيْكَ وَضَايِقٌ بِهِ صَدُادُكَ أَنْ يَّقُولُوالُولِا ٱنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُاوْجَاءَمَعَهُ مَلَكُّ إِنَّهَا ٱنْتَ نَنِيْرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ١٥ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرْبُهُ فَلْ فَأَتُوا بِعَشْرِسُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُوامِنِ اسْتَطَعْتُمُمِّنَ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صِيقِينَ ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوۤا اَنَّهَا

أنُزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لِآلِكُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ فَهَلَّ أَنْتُمْ مُّسْلِبُونَ ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْثُ الْحَيْوةَ الثَّانْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمُ أَعْلِلَهُمُ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْإِخْرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطُ مَاصَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١ ٱفَكُنَّ كَانَ عَلَى بَيِّنَاةٍ مِّنُ رَّبِّهِ وَيَتْلُونُهُ شَاهِنٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتْبُ مُوْسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الْكُنْوابِ فَالنَّارُ مَوْعِلُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنُهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَمَنُ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرِي عَلَى اللهِ كَنِيًّا ۚ أُولِيِّكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِيهِمُ وَيَقُولُ الْأَشْهِلُ هَوْلَاءِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْاعَلَى رَبِيهِمُ اللالعَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَمِيلِ الله ويبغُونها عوجًا وهُمُ بِالْإِخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ١ أُولِيكَ لَمُ يَكُونُواْ مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ آوْلِياء أيضعَفُ لَهُمُ الْعَنَابُ مَا كَانُوْ ايَسْتَطِيعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ١٥ أُولِيكَ الَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٥ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ

202

الْآخْسَرُونَ ﴿ إِنَّ الَّنِينَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَٱخْبَثُوْا إِلَى رَبِيهِمُ أُولِيكَ أَصْحُبُ الْجَنَّاةِ الْهُمُ فِيهَا خُلِدُونَ ﴿ مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْأَعْلَى وَالْأَصَيِّرِ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّبِيْعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَنَكَّرُون ﴿ وَلَقُنْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَّى قَوْمِهَ إِنَّى لَكُمُ نَنِيرُمُّبِينٌ ١٤٥ أَن لَّا تَعْبُكُ وَاللَّاللَّهُ أَلِيًّا أَنَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ ٱلِيْمِ ﴿ فَقَالَ الْهَلَا الَّذِينَ كَفَرُوْامِنَ قَوْمِهُ مَا نَرْبِكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثُلَنَا وَمَا نَرِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ اَرَاذِلْنَا بَادِي الرَّأُيُّ وَمَا نَرِى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كُنِ بِيْنَ ١ قَالَ لِقُوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَاةٍ مِّنْ رَّبِّنْ وَالْسِنْي رَحْمَةً مِّنْ عِنْنِ إِ فَعُيِّيتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كُرِهُونَ ﴿ وَلِقَوْمِ لا آسَالُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ﴿ إِنْ آجُرِي إِلَّا عَلَى اللهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ امَنُوا ۚ إِنَّهُمُ مُّلْقُوْ ارَبِّهِمُ وَلَكِنِّي الْ اللَّهُ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿ وَلِقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرِدَتُّهُمْ أَفَلَا تَنَكُّرُونَ ﴿ وَلا ٓ اَقُولُ لَكُمْ عِنْنِي خَزَايِنَ اللهِ وَلا آعُلُمُ الْغَيْبَ وَلا آقُولُ إِنَّىٰ مَلَكُ وَلاَ آقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِئَ آعَيْنُكُمُ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا ﴿ اللهُ آعَلَمُ بِمَا فِيَ

203

اَنْفُسِهِمُ إِنِّي إِذًا لَّكِنَ الظَّلِيئِنَ ﴿ قَالُوا لِنُوحُ قَلَ جَالَتَنَا ا فَأَكُثُرُتَ جِلْ لَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِلُ نَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّيقِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّهَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا آنْتُمُ بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ إِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِينُ أَن يُغُويَكُم هُورَ يُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرْبِهُ "قُلْ إِنِ افْتَرَبْتُهُ فَعَلَىَّ إِجْرَامِيْ وَأَنَا بَرِيْءٌ مِّهَا تُجْرِمُونَ ﴿ وَ أُوْجِى إِلَى نُوْجٍ آنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ الَّا مَنْ قَلْ امَنَ فَلَا تَبْتَدِسُ بِهَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿ وَاصْنِعِ الْفُلُكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا " إِنَّاهُمُ مُّغُرَقُونَ ۞ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَا يُمِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمُ كَمَا تَسْخُرُونَ ﴿ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَالْتِيْهِ عَنَا إِنَّ يُخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَابٌ مُقِيْمٌ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَ آمُونَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ أَمَنَ وَمَا أَمَنَ وَمَا أَمَنَ مَعَةً إِلَّا قَلِيْلٌ ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيْهَا بِسُمِ اللَّهِ مَجَّرِيهَا وَمُرْسِهَا

قراحفص بفتج النيور وإمالة الزاء

اِنَّ رَبِّيُ لَغَفُورٌ رَّحِبُمُ ﴿ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ الْ و نَادِي نُوْحُ ابنَهُ وَ كَانَ فِي مَعْزِلِ لِبُنِيَّ ارْكُبُ مَّعَنَا وَلَا تَكُنُ مُّعُ الْكُفِرِيْنَ ﴿ قَالَ سَاوِئَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْبَيْوُمُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بِيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغُرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَارُضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَلِيسَهَاءُ أَقُلِعِي وَغِيْضَ الْهَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيُّ وَقِيْلَ بُعُكَا لِلْقَوْمِ الظّلِيانِينَ اللَّهِ وَالظّلِيانِينَ اللَّهِ وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِي وَإِنَّ وَعُمَاكَ الْحَقُّ وَانْتَ آحُكُمُ الْحُكِمِينَ ﴿ قَالَ النُّوحُ إِنَّا الْكُوحُ إِنَّا لَيْسَ مِنْ آهُلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ ﴿ فَكَلَّ تَسْعَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۗ اِنِّيْ آعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ٓ آعُوذُ بِكَ آن اَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَالْا تَغُفِرُ لِي وَتُرْحَمُنِي آكُنُ مِّنَ الْخْسِرِيْنَ ﴿ قِبْلَ لِنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلْمِ مِّنَّا وَبَرَكْتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمْمِهِ مِّ مَّى مَعَكَ وَأُمَمُّ سُنْبَيِّعُهُمُ ثُمَّ يَبَسُّهُمُ مِّنَاعَنَابُ الِيُمْ ﴿ يَلُكُ عَنَ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَ إلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰنَا الْفَاصُبِرُ إِنَّ الْعُقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمُ

هُوْدًا قَالَ لِقُومِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنَ الْهِ غَيْرُة إِن أَنْتُمْ اللَّا مُفْتَرُونَ ١٠ يُقُومِ لِآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّنِي فَطَرِنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْ اللَّهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ وَلا تَتُولُوا مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُوا لِهُوْدُمَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِنَ الْهَتِنَاعَنَ قَوْلِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرْبِكَ بَعْضُ الْهَتِنَا بِسُوْءٍ ۖ قَالَ إِنِّي ٱشْهِلُ الله وَاشْهَا وَاللهِ عَلَيْ بَرِي عُ مِنا تُشْرِكُونَ ﴿ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُ وَنِهُ فَكِيدُ وَنِي جَبِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴿ إِنَّىٰ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّىٰ وَرَبِّكُمْ مَامِنْ دَابَّةٍ إِلَّاهُواخِنَّ إِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرْطٍ مُّسْتَقِيْمِ ﴿ ا فَإِنْ تُولُّواْ فَقُلْ اَبِلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهَ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ٥ وَلَمَّا جَاءَ آمُرُنَا نَجَّيْنَا هُوُدًا وَّالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ

حَفِيظ ﴿ وللمَّاجَاءُ امرُنَا نَجِينًا هُودًا وَالنِينَ امنوامعهُ بِرَخْمَةٍ مِنَّا وَنَجَيْنُهُمُ مِنْ عَنَا إِعْلَيْظٍ ﴿ وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُوا بِرَخْمَةٍ مِنَّا وَنَجَيْنُهُمُ مِنْ عَنَا إِعْلِيْظٍ ﴿ وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُوا بِالْبِي وَالنَّبُعُوَ الْمُرَكِلِ جَبَّا رِعَنِيْنِ ﴿ بِالْبِي وَلِي جَبَّا رِعَنِيْنِ ﴿ وَالنَّبُعُوْ الْمُرَكِلِ جَبَّا رِعَنِيْنِ ﴿ وَالنَّبُعُوْ الْمُرَكِلِ جَبَّا رِعَنِيْنِ ﴿ وَالنَّبُعُوْ الْمُرَكِلِ جَبَّا رِعَنِيْنِ ﴿ وَالنَّابُعُوْ الْمُرَكِلِ جَبَارٍ عَنِيْنِ ﴾

وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ التَّانِيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ الرَّالَ عَادًا

كَفُرُوا رَبِّهُمُ الْأَبْعُلَا لِعَادِ قَوْمِرهُودٍ ١ وَالْيُتُمُودَ آخَاهُمُ طلِحًا قَالَ لِقُومِ اعْبُدُوا اللهُ مَالَكُمْ مِن الْهِ عَبْرُهُ هُو أَنْشَاكُمْ صِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْبَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُو اللَّهِ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيْ قُرِيْبٌ مُّجِيبٌ ﴿ قَالُوا لِصَابِحُ قَلُ كُنْتَ فِيْنَا مَرُجُوًّا قَبُلَ هْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُ كُمَا يَعْبُكُ الْإِوْنَا وَإِنَّنَا لَغِي شَاكِّ مِنَّا تَنْ عُوْنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿ قَالَ لِقَوْمِ آرَءَ يُثُمُّ إِنْ كُنُتُ عَلَى بَيِّنَاةٍ مِّنَ ارِّبِيْ وَالْمُنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُ نِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصِيتُهُ ۗ فَهَا تَزِيْدُونَنِي عَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿ وَلِقَوْمِ هٰنِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ أَيَّةً فَنَارُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُنَاكُمْ عَنَابٌ قَرِيْبٌ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَكَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلْثَةً اَيَّامِ ﴿ ذَٰلِكَ وَعُنَّ عَيْرُمَكُنَّ وَبِ ﴿ فَالْمَّاجَاءَ آمُرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يُومِينٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَالْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿ وَاَخَذَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمُ جِثِيانِينَ ﴿ كَأَنْ لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا الْآلِ إِنَّ ثَمُودُا كَفَرُوا رَبُّهُمْ اللَّا بِعُلَّا لِتُمُودُ ﴿ وَلَقَلْ جَاءَتْ رُسُلْنَا إِبْرِهِيْمَ بِالْبُشْرِي قَالُوْ اسَلَمًا عَقَالَ سَلَمٌ عَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ

حَنِيْنٍ ٥ فَكُمَّا رَآ آيُهِ يَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَٱوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِر لُوطِ ﴿ وَامْرَاتُهُ قَابِهَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنْهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ السْحَقَ يَعْقُوبَ إِلَّ قَالَتْ يُويُكُنِّيءَ الِكُ وَانَاعَجُوزٌ وَهِ لَمَا ابْعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰنَا لَشَىٰءٌ عَجِيبٌ ٥ قَالُوْ التَّعْجِبِينَ مِن أَمْرِ اللهِ وَحَمَّتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمُ آهُلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَبِينًا مَّجِينًا ﴿ فَلَتَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرِهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشُرِي يُجِدِلْنَا فِي قُومِ لُوْطٍ ﴿ إِنَّ إِبْرُهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهُ مُّنِيْبٌ ﴿ إِبْرُهِيْمُ أَعْرِضُ عَنْ هٰنَ ٱللَّ إِنَّهُ قُلْ جَاءَ ٱمْرُرَبِّكُ وَإِنَّهُمْ الْتِيهِمُ عَنَابٌ عَيْرُمَرُدُودٍ ﴿ وَلَهَّاجَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هٰنَا يَوْمُ عَصِيْبٌ ﴿ وَجَاءَ لَا قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ النه وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْ التَّيِّاتِ قَالَ يَقُوْمِ هَوُلاء بَنَاتِيْ هُنَّ ٱطْهَرُلَكُمْ فَاتَّقُوااللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي اللَّهِ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي

اَكَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلَّ رَشِيْكُ ﴿ قَالُوْ الْقَلُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي الْكِيسَ مِنْكُمْ رَجُلُّ رَشِيْكُ ﴿ قَالُوْ الْقَلُ عَلِمْتَ مَا لَنَا إِنِّكُ مِنْ حَقِّ وَانَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْكُ ﴿ قَالُوْ اللَّهُ وَالْوَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَى اللَّهُ وَالْمُوالِلَّا وَالْمُوالِكُ وَالْمُوالِكُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِكُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُوالِكُ وَالْمُوالِكُ وَالْمُولُ وَالْمُوالِكُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ مُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْ

لَنْ يَصِلُوٓ اللِّكَ فَاللَّهِ بِاهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَنَّ إِلَّا أَمْرَاتُكُ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِنَهُمُ الصُّبُحُ ۚ ٱلنِّسَ الصُّبُحُ بِقَرِيبٍ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ ٱمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلُهَا وَ ٱمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلِ مَّنْضُودٍ ١ مُسَوَّمَةً عِنْكَ رَبِّكَ وَمَا هِي مِنَ الظُّلِينَ بِبَعِيْدٍ ﴿ وَالْيُ مَلْيَنَ آخَاهُمُ الْحِ شُعَيْبًا قَالَ لِقُومِ اعْبُكُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْبِكْيَالَ وَالْبِيْزَانَ ﴿ إِنَّ ٱلْكُمْ بِخَيْرٍ وَّ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ بَوْمِرِمُّ حِيْطٍ ﴿ وَلِقَوْمِ أَوْفُوا الْبِكْيَالَ وَالْبِبْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبُخَسُواالنَّاسَ اَشْيَاءَهُمُ وَلا تَعْتَوُا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمُ بِحَفِيْظٍ ١ قَالُوا لِشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنُ تَتُرُكُ مَا يَعْبُلُ ابَاوْنَا أَوْ آنَ نَّفُعَلَ فِي آمُولِنَا مَا نَشُوُّا اللَّاكَ لَانْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْلُ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ الرَّهَ يُنَّمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنَ رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيْكُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهِكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيْلُ إِلَّا الْإِصْلَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِيُّ اللَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكُّلُتُ وَالَّيْهِ أَنِيْبُ ﴿ وَلِقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمُ

شِقَاقِنَ أَنُ يُصِيبُكُمُ مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ أَوْ قَوْمَ هُوْدِ اوْقُوْمُ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُو إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيْمٌ وَدُودٌ ﴿ قَالُوا لِشَّعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِكَ فِيْنَا ضَعِيفًا ﴿ وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ لرَجَمْنَكُ وَمَآانَتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ ١ قَالَ لِقَوْمِ ٱرَهُطِي آعَزُّ عَلَيْكُمُ مِنَ اللهِ وَاتَّخَذُ تُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهُرِيًّا أَنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُعِيطًٰ ﴿ وَيْقُومِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَبِلُ اللَّهِ فَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَّا تِينُهِ عَنَابٌ يُّخُزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كُنِبُ وَارْتَقِبُوا إِنِّيْ مَعَكُمُ رَقِيْبُ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ عِنَّا وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمُ جْثِمِيْنَ ﴿ كَأَنُ لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا ۗ أَلَا بُعُلَّا لِبَلِّينَ كَمَا بَعِدَتُ تُمُودُ وَ وَ وَلَقُلُ آرْسَلْنَا مُولِي بِالْيِتِنَا وَسُلُطِن مُّبِيْنِ وَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَايِهِ فَاتَّبِعُوْ الْمُرْفِرْعُونَ وَمَلَايِهِ فَاتَّبِعُوْ الْمُرْفِرْعُونَ بِرَشِيْنِ ۞ يَقُلُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيبَةِ فَأُوْرَدُهُمُ النَّارَ ﴿ وَبِئُسَ الُورِدُ الْمُورُودُ ﴿ وَاتْبِعُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَاةً وَّيُومُ الْقِيلَةِ بِئُسَ الرِّفْلُ الْمَرْفُودُ ﴿ ذَٰ لِكَ مِنَ انْبُاءِ الْقُرِى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا

قَايِمٌ وَحَصِيلًا ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَ ظَلَمُوۤ ا أَنْفُسُهُمْ عَلَا اللَّهِ النَّفُسُهُمْ عَبَّا آغُنَتُ عَنْهُمُ الِهَتُهُمُ الَّتِي يَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَىءِ لَيّاجًاءَ آمُرُرَبِكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَبِيْبٍ ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَبِيْبٍ ﴿ وَوَكُنْ لِكَ اَخُنُ رَبِّكَ إِذَا آخَنَ الْقُرِي وَهِي ظلِمَةٌ ۚ إِنَّ آخُنَا ۚ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَرِينًا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ إِلَّ لَا يَةً لِّبَنْ خَافَ عَنَابَ الْإِخْرَةِ ذَٰ إِلَّ الْمُؤْرِةِ ذَٰ إِلَّ يُومُ مُجُمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمُ مَّشَهُودٌ ١٥ وَمَا نُوَجِّرُهُ إِلَّا الاَجَلِ مَّعُدُودٍ إِن يَوْمَرِ يَأْتِ لَا تَكُلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمُ شَقِيٌّ وَّسَعِيْلٌ ١٤ أَنَّ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَّ شَهِيْقُ فَ خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّلُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِينُ ﴿ وَآمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَغِي الْجَنَّاةِ خُلِي يُنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّلُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً عَيْرَمَجُنُ وَذِهِ فَلَا تَكُ فِي مِرْبَةٍ مِّبَّا يَعْبُلُ هَوُلاء مَا يَعْبُلُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُلُ ابَاؤُهُمْ مِّنْ قَبُلُ وَإِنَّا هُولًا إِلَّا كُمَا يَعْبُلُ ابَاؤُهُمْ مِّنْ قَبُلُ وَإِنَّا الموقوهم نصيبهم غيرمنقوص وكقد اتيناموسى الكتب المُخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنَ رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَانَّهُمُ لَفِي شَاكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ وَانَّ كُلَّا لَيَّا لَيُوفِّينَّهُمُ رَبُّكَ

اَعْلَاهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ فَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرُتَ وَمَنْ تَابَمَعَكَ وَلَا تَطْغَوا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ وَلَا تَرْكَنُوۤ الِّي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمْسَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أُولِيَّاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَأَقِمِ الصَّاوِةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلنَّاكِرِينَ السَّيِّاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلنَّاكِرِينَ السَّيّاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلنَّاكِرِينَ اللَّهِ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ آجُرَ الْمُحْسِنِينَ ١٠ فَلُولَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبُلِكُمْ أُولُوا بَقِيّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّتَّن أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَ اَهُلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وْحِكَةً "وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ } وَلِنَالِكَ خَلَقَهُمْ اللَّهِ وَتَبَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَانً جَهَنَّمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَّقُصَّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُتَيِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَّذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلَ لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْبَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿ وَانْتَظِرُوۤ النَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ

212

غَيْبُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُلُهُ وَتُوكِّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغُفِلِ عَبَّا تَعْمَلُونَ اللهِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ (اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّ تِلْكَ الْكُ الْكِتْبِ الْمُبِينِ لِإِنَّا اَنْزَلْنَهُ قُرُءْنَا عَرَبِيًّا لَعَكَمُ تَعْقِلُونَ ﴿ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ آحْسَ الْقَصِي بِهَآ آوْحَيْنَآ ۚ إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرُانَ ۗ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغُفِلِيْنَ ﴿ اِذْقَالَ يُوسُفُ لِإَبِيْهِ يَابَتِ إِنَّىٰ رَأَيْتُ أَحَلَ عَشَرَ كُوْكَبًا والشُّسُ والْقَبْرِ رَايَتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ﴿ قَالَ يَبْنَى لَا تَقْصُصُ رُءُ يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيكِيْكُ وَالْكَ كَيْلًا أَلِي الشَّيْطَى لِلْإِنْسِين عَمُوَّ مُّبِينٌ ﴿ وَكُنْ لِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْآحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعُمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى إلى يَعْقُونَ كَمَّا ٱتَّهَا عَلَى أَبُويُكُ مِنْ قَبْلُ إِبْرُهِيْمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ وَ لَقُلُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهَ النَّ لِلسَّا بِلِينَ ١ إِذْ قَالُوْا لَيُوسُفُ وَاخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصِبَةٌ إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَللِ مُّبِينِ ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَّخُلُ لَكُمُ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْنِ م قَوْمًا صلِحِيْنَ ﴿ قَالَ قَالِلٌ

مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي غَيبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِينَ ۞ قَالُوا يَابَانَا مَالَكَ لَا تَامَنَّاعَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنْصِحُونَ إِنَّا لَهُ لَنْصِحُونَ الْرَسِلَهُ مَعَنَاعَكَ الَّذَيْحُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ١٥ قَالَ إِنِّي لَيْحُزُّنِّنِي آن تَنْ هَبُوابِهِ وَاَخَافُ آنُ يَّا كُلُهُ النِّنْ مُبُ وَآنْتُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ ﴿ قَالُوالَمِنَ آكَلَهُ النِّئُبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذًا لَّخْسِرُونَ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوْانَ يَجْعَلُوهُ فِي عَلِيْتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِّئَتُهُمُ بِأَمْرِهِمُ هٰنَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ قِوْجَاءُوْ أَبَاهُمُ عِشَاءً يَبْكُونَ قَ قَالُوا يَابَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسُتَبِقُ وَتَرَكُّنَا يُوسُفَ عِنْكَ مَتْعِنَا فَأَكُلُهُ النِّينُ مُن وَمَآانَتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صِيقِينَ ١ وَجَاءُوْ عَلَى قَبِيْصِهُ بِدَمِ كَنِ بِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ انفسكم أمراً فصبر جبيل والله الستعان على ما تصفون ال وَجَاءَتُ سَيّارَةٌ فَارْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدُلَّى دُلُوهُ عَالَ لِبُشْرَى هٰ نَاغُلُمُ وَٱسرُّوْهُ بِضِعَةً وَاللهُ عَلِيمٌ بِهَا يَعْمَلُونَ اللهُ عَلِيمٌ بِهَا يَعْمَلُونَ اللهُ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرْبُهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَانِهُ أَكْرِمْي مَثُولَهُ عَلَى

أَنْ يَنْفَعَنَا آوُنَتَّخِنَاهُ وَلَمَّا وَكَنْ لِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأُويُلِ الْآحَادِيْثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمُرِهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَلَمَّا بَلَغُ ٱشُكَّةَ اتَّيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَلُودَتُهُ الَّتِي هُو فِي بَيْتِهَا عَنُ نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْإَبْوْبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّنَ آحُسَ مَثُواى ۗ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ الظَّلِمُونَ ١ وَلَقُلُ هَبُّتُ بِهُ وَهُمَّ بِهَا لَوُلا آنُ رَّا بُرُهُنَ رَبِّهُ كُنْ لِكَ النصرف عنه السُّوء والفَحْشَاء إنَّه مِن عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿ واستبقا الباب وقات قبيصة مِن دُبُرِو الفياسين هاكنا الْبَابِ قَالَتُ مَاجَزًاءُ مَنُ آرَادَ بِأَهْلِكُ سُوْءً الِلْآنُ يُسْجَنَ آوُ عَنَابٌ ٱلِبُمُّ ﴿ قَالَ هِيَ رُودَتُنِي عَنْ نَفْسِي ۗ وَشَهِلَ شَاهِلٌ مِّنُ آهُلِهَ آاِن كَانَ قَبِيصُهُ قُلَّ مِنْ قُبُلِ فَصَاقَتُ وَهُوَ مِنَ الْكُنِ بِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَبِيْصُهُ قُلَّ مِنْ دُبُرٍ فَكُنَّ بَتُ وَهُومِنَ الصِّياقِينَ ﴿ فَكُمَّا رَأْ قَيِيصَهُ قُلَّمِنُ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ عَ مِنْ كَيْبِ كُنَّ إِنَّ كَيْبَ كُنَّ عَظِيْمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هٰذَا ا وَاسْتَغُفِرِيُ لِنَ نُبِكِ اللَّهِ اللَّهِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ ا

فِي الْبَيِينَةِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِتُرُودُ فَتُهَاعَنُ تَفْسِهُ عَلَى شَغْفَهَ حُبًّا أَنَّا لَنَابِهَا فِي ضَللِ مُّبِينِ ﴿ فَكَمَّا سَبِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ٱرْسَلَتُ ۚ اِلَيْهِنَّ وَاعْتَدَاتُ لَهُنَّ مُتَّكًا وَّاتَتُ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَ قَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَا أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَ آيْلِيهُنَّ وَقُلْنَ حُشَ بِلَّهِ مَا هٰنَا بَشَرًا إِنْ هٰنَآ إِلَّا مَلَكُ كُرِيْمٌ ﴿ قَالَتُ فَنْ لِكُنَّ الَّذِي لُمُنْتَكِي فِيهِ ﴿ وَلَقَلُ رُودُتُّهُ عَنْ نَّفْسِهِ فَاسْتَعُصَمُ وَلَيِنَ لَّمُ يَفْعَلُ مَا امْوَ السِّجَنَى وَلَيْكُونًا مِّنَ الصّْغِرِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدُعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ وَالَّا تَصْرِفُ عَنَّىٰ كَيْلَهُ قَ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ الْجِهِلِينَ ﴿ ا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْنَ هُنَّ إِنَّهُ هُو السِّبِيعُ الْعَلِيْمُ ﴿ ثُمَّ بَكَالُهُمْ مِنْ بَعْنِ مَا رَأُوا الْإِيْتِ لَيَسْجُنْنَا الْهُمْ مِنْ يَعْنِ مَا رَأُوا الْإِيْتِ لَيَسْجُنْنَا الْهُمْ مِنْ يَعْنِ مَا رَأُوا الْإِيْتِ لَيَسْجُنْنَا الْهُمْ مِنْ يَعْنِ مَا رَأُوا الْإِيْتِ لَيَسْجُنْنَا الْهُمْ مِنْ يَعْنِي مَا رَأُوا الْإِيْتِ لَيْسَجُنْنَا الْعُولِي مَا رَأُوا الْإِيْتِ لَيَسْجُنْنَا الْعُولِي مَا رَاوُا الْإِيْتِ لِيسْجُنْنَا الْعُولِي مَا يَعْنِي مَا رَاوُا الْإِيْتِ لِيسْجُنْنَا الْعُولِي مَا الْعُولِي الْعُرْقِي حِيْنِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۚ قَالَ آحَكُ هُمَا ٓ إِنِّي ٓ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۚ قَالَ آحَكُ هُمَاۤ إِنِّي ٓ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۚ قَالَ آحَكُ هُمَاۤ إِنِّي ٓ السِّجْنَ ٱغْصِرْخَهُرًا وَقَالَ الْأَخَرُ إِنِّي ٱلْمِنْ ٱخْبِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُلِزًا تَأَكُّلُ الطَّيْرُمِنُهُ ﴿ نَبِّئُنَا بِتَأُويُلِهِ ﴿ إِنَّا نَارِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا لَكُ قَالَ لَا يَأْتِينُكُمَا طَعَامٌ ثُرُزَقَانِهَ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَّاتِيُّكُمَا ۚ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكُتُ مِلَّةَ قَوْمِر

لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْإِخِرَةِ هُمْ كُفِرُونَ ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةً ابَاءِئَى إِبْرِهِيْمَ وَإِسْطَقَ وَيَعْقُونَ مَا كَانَ لَنَا آنَ لَّشُرِكَ إِللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰ لِكَ مِنْ فَضُلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ يَصْحِبِي السِّجِنِ ءَٱرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِرِ اللَّهُ الْوِحِلُ الْقَهَّارُ ﴿ مَا تَعَبُّكُونَ مِنَ دُونِهُ إِلَّا ٱسْبَاءً سَتَيْتُهُوْهَا ٱنْتُمْ وَالْآؤُكُمْ مَّآأَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطِن إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ آمَرَ اللَّا تَعْبُلُ وَا اِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الرِّينُ الْقَدِّمُ وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصْحِبِي السِّجْنِ آمَّا آحَالُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ حَبُرًا صَوَاهًا الْأَخَرُ فَيُصلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُمِنُ رَّأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّانِيُ فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّانِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرُنْ عِنْكَ رَبِّكَ فَأَنْسُهُ الشَّيْطِي ذِكْرَ رَبُّهِ فَكِيثَ فِي السِّجُنِ بِضُعَ سِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي آرَى سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانٍ يَّاكُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُلْتِ خُضْرِ وَّ أَخَرَ يَابِسُتٍ مِنْ اللَّهُ الْمُلَا أَفْتُونِي فِي رُءُيني إِنْ كُنْتُمُ لِلرَّءُيَا تَعُبُرُونَ ﴿ قَالُوْ الصَّغْثُ اَحُلِمٍ ۗ وَمَا نَحْنُ بِتَأُويُلِ

الْإِحْلِمِ بِعْلِيدِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمُ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿ يُوْسُفُ أَيُّهَا الصِّيِّانِينُ ٱفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَارِتٍ سِهَانِ يَالْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنُبُلْتٍ خُضُرٍ وَّ أُخَرَ يَابِسْتٍ لَّعَرِّنَ ٱرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَابًا فَهَا حَصَلُ ثُمْ فَنَارُوْهُ فِي سُنُبُلِهَ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِيُ مِنُ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبُعٌ شِكَادٌ يَّأَكُلُنَ مَا قَكَّمُتُمُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْبِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِيْ بِهِ "فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ الَّتِي قَطَّعْنَ آيْدِيهُ قَ وَلَيْ رَبِّي بِكَيْدِهِ فِي عَلِيْمٌ ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودُتُّنَّ يُوسُفَ عَنُ نَّفُسِهِ \* قُلُنَ خُشَ لِلهِ مَا عَلِمُنَا عَلَيْهِ مِنُ سُوْءٍ أَ قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ الْكِنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ آنَا لْوَدْتُّهُ عَنُ نَّفُسِهِ وَإِنَّهُ لَئِنَ الصِّياقِيْنَ ۞ ذٰلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّي لَمُ آخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي كَيْنَ الْخَابِدِينَ ﴿ لَهُ لَا يَهْدِي كَيْنَ الْخَابِدِينَ